حڪت لي جلاتي

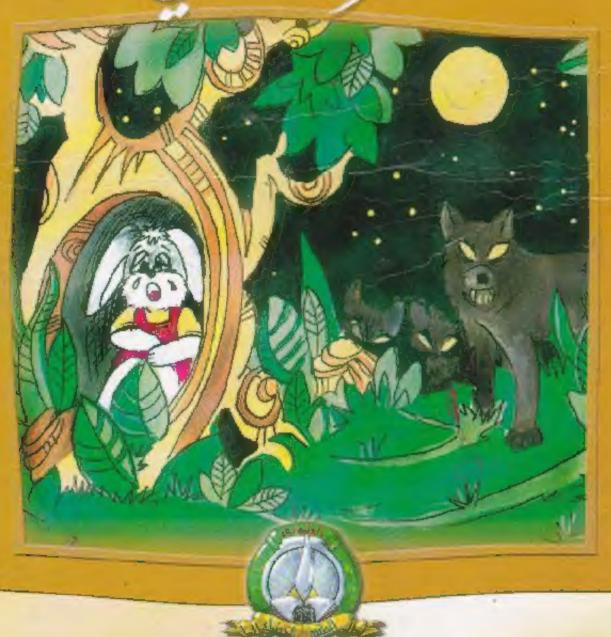

## الأرنوب الرمادي

إعداد: صالحي شريفة



كل المقرق ممفوظة



المكتبة الخضراء للطباعة والتشر والتوزيع 1 أشارع الزواوة الشراقة الجزام

ردر ف: 4-58-58-4 9961

الإيداع لقاولي: 2003-2219

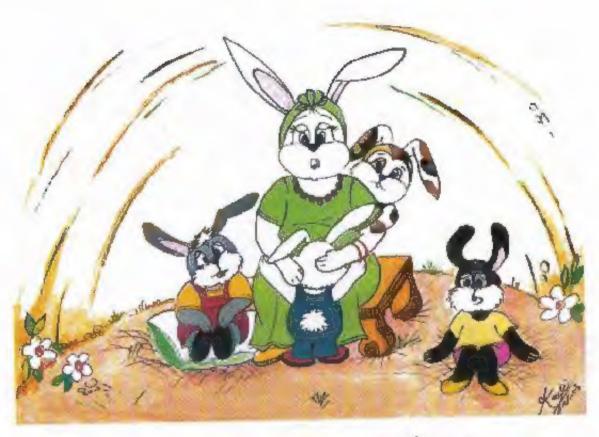

الأَرْنُوبَةُ لَبُلُوبَةُ لَبُلُوبَةُ أَمُّ لَعِدَّةِ خَرَانِقَ، تَرْعَاهُمْ وَتُغَذِّيهِمْ بِلَبَيْهَا، وَأَثْنَاءَ خُرُوجِهَا تَسُدُّ بَابَ الْحُفْرَةِ حَتَّى لاَ يَتَفَطَّنَ إِلَيْهَا أَيُّ غَرِيبٍ، فَهِي تَخَافُ عَلَيْهِمْ كَثِيرًا، كَشَأْنِ كُلِّ أُمِّ. فَيَتَحَتْ عَيْنَيْهَا. وَبَعْدَ مُرُورِ الأَيَّامِ كَبِرَتِ الْخَرَانِقُ، فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا. وَبَعْدَ مُرُورِ الأَيَّامِ كَبِرَتِ الْخَرَانِقُ، فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا. وَالْعَرَانِقُ، فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا. وَالْكَتَسَى جِلْدُهَا بِفَرُوةٍ نَاعِمَةٍ، فَأَطْلَقَتْ عَلَيْهِمْ أُمُّهُمْ أَسْمَاء وَاكْتَسَى جِلْدُهَا بِفَرْوَةٍ نَاعِمَةٍ، فَأَطْلَقَتْ عَلَيْهِمْ أُمُّهُمْ أَسْمَاء حَسَبَ لَوْنِ فِرَائِهِمْ وَفَي نَاعِمَةٍ، فَأَطْلَقَتْ عَلَيْهِمْ أَمُّهُمْ أَسْمَاء حَسَبَ لَوْنِ فِرَائِهِمْ وَفَي الْفَرْوَةِ السَّوْدَاءِ تُنَادِيهِ بِالأَرْنُوبِ الْمُرْوَةِ الرَّمَادِيَّةِ بِالأَرْنُوبِ الرَّمَادِيِّ الرَّمَادِيِّةِ بِالأَرْنُوبِ الرَّمَادِيِّ الرَّمَادِيِّ وَالْمُرَوقَ الرَّمَادِيَّةِ بِالأَرْنُوبِ الرَّمَادِيِّ وَالْمُرَوقِ الْمُرَوقِ الْمُرَوقِ المُعَرِقِ وَالْمُرَوقِ الْمُعَرِقِ مَا المُبَرَوقِ المُهَودِ، وَذُو الْفَرُوةِ الْمُرَوقِ الرَّمَادِيَّةِ بِالأَرْنُوبِ الرَّمَادِيِّ وَالْمُرَوقِ الْمُرَوقِ الْمُهَرِوقَةِ المَّهُمُ مَا المُهُومِ الْمُرَوقِ وَالْمُرَوقِ وَالْمُرَوقِ الْمُورِةِ وَالْمُورِ الْمُبَرَوقِ الْمُورِقِ وَالْمُرَوقِ وَالْمُرَوقِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورُونِ الْمُعَرِدُهُ وَلَوْ الْمُنْوِقِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُهُمُ وَالْمُورُونِ الْمُعَرِوقِ الْمُعَرِوقِ الْمُعَمِولِ الْمُعَلَّةُ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِيْ وَالْمُورِ الْمُورِةِ وَالْمُورِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةُ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِ الْمُورِةِ وَالْمُولِ الْمُعْرُونِ الْمُورِقِ الْمُعْرِقِ وَالْمُولِ الْمُولِ الْمُورِقِ الْمُعَالِقُولِ الْمُورِقِ الْمُولِ الْمُعَلِقِيْ الْمُعَلِيْقِ الْمُولِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّةُ وَالْمُولِ الْمُولِ الْمُعَلِقُولُ الْمُولِقِ الْمُعْرُولُ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُولِ الْمُعَلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُعْرِ

## وَلَمَّا صَارَتِ الْنَحْرَانِقُ قَادِرَةً عَلَى الْحَرَكَةِ، قَالَتْ لَهُمْ:



"يَا أَحِبًائِي لَقَدْ غَذَيْتُكُمْ مِنْ لَبَنِي، رَعَيْتُكُمْ وَحَمَيْتُكُمْ مِنْ لَبَنِي، رَعَيْتُكُمْ وَحَمَيْتُكُمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ حَتَّى صِرْتُمْ أَرَانِبَ، الْيَوْمَ أَفْتَحُ لَكُمْ بَابَ الْحُفْرَةِ، لِتَخْرُجُوا، وَتَبْحَثُ والْعَنْ عَنِ الْغِذَاءِ بِأَنْفُسِكُمْ، الْحُفْرَةِ، لِتَخْرُجُوا، وَتَبْحَثُ وا عَنِ الْغِذَاءِ بِأَنْفُسِكُمْ، فَسَتَجِدُونَ فِي سَاحَةِ الْمَزْرَعَةِ غِذَاءً مُتَنَوِّعًا وَمَاءً عَذْبًا، فَسَتَجِدُونَ فِي سَاحَةِ الْمَزْرَعَةِ غِذَاءً مُتَنَوِّعًا وَمَاءً عَذْبًا،

وَسُكَانُهَا كُلُّهُمْ أَصْدِقَاءُ لَنَا، تَرْبِطُنَا بِهِمْ أَوَاصِرُ الْعِشْرَةِ وَتَارَةً وَالْأَلْفَةِ، ثُمُ أَرْدَفَتْ تَقُولُ بِلَهْجَةِ الْوَاعِظِ، تَارَةً تُحَدِّرُ وَتَارَةً تُعَدِّدُ: يَا أَحِبًائِي، حَذَارٍ مِنَ الْمُغَامَرَةِ! فَالْمَزْرَعَةُ يُحِيطُ بِهَا تُهَدّدُ: يَا أَحِبًائِي، حَذَارٍ مِنَ الْمُغَامَرَةِ! فَالْمَزْرَعَةُ يُحِيطُ بِهَا سِيَاجٌ يَحْمِينَا مِنْ دُحُولِ الْأَعْدَاءِ .. طُوفُوا وَتَفَسَّحُوا فِي سِيَاجٌ يَحْمِينَا مِنْ دُحُولِ الْأَعْدَاءِ .. طُوفُوا وَتَفَسَّحُوا فِي أَرْجَائِهَا، وَلَكِنْ لَا تَتَعَدَّوْا أَحَدُودَهَا، ثُمَّ عُودُوا إِلَيَّ لِيَطْمَئِنَّ أَرْجَائِهَا، وَلَكِنْ لَا تَتَعَدَّوْا خُدُودَهَا، ثُمَّ عُودُوا إِلَيَّ لِيَطْمَئِنَّ فَي اللَّهُ اللَّذِي عَلَيْكُمْ يَا أَحِبًائِي، وَمَنْ خَالَفَ نَصِيحَتِي وَتَعَدَّى فَيْكِمُ عَلَى عَلَيْكُمْ يَا أَحِبًائِي، وَمَنْ خَالَفَ نَصِيحَتِي وَتَعَدَى فَي عَلَيْكُمْ يَا أَحِبًائِي، وَمَنْ خَالَفَ نَصِيحَتِي وَتَعَدَى الْكَوْنَ لَكُنْ خُدُودَ الْمَزْرَعَةِ فَسَيُصُوحُ فَرِيسَةً سَهْلَةً لِلْعَدُو وَيَنْدَمُ، لَكِنْ لَكُنْ النَدَمُ".

هَرَّ الصَّغَارُ رُؤُوسَهُمْ بِإِشَارَةِ نَعَمْ. وَوَعَدُوا أُمَّهُمْ بِاحْتِرَامِ نَصِيحَتِهَا، وَعَدَم مُخَالَفَةِ أُوَامِرَهَا.

فَتَحَتِ الْأُمُّ بَالَ الْحُفْرَةِ وَخَرَجَتِ الأَرَانِبُ وَاحِدًا تِلْوَ الآخَرَ، تَقْفِزُ وَتَرْكُضُ إِلَى الْعَالَمِ الْخَارِجِيِّ، بَعْدَ أَنْ مَكَثَتْ أَسَابِيعَ فِي السِّرْدَابِ.

الْبَهَرَتِ الأَرَانِبُ الصَّغيرةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: مِنْ سِعَةِ النَّهَكَانِ، وَالنُّورِ السَّاطِع، وَأَشِعَةِ الشَّمْسِ الدَّافِئَةِ، وَمِنَ الأَشْكَالِ،

وَالْأَحْجَامِ وَالْأَصْوَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ لِلْحَيَوَانَاتِ، وَمِنَ الطَّيُورِ السَّابِحَةِ وَالْمُحَلِّقَةِ.

اسْتَمَرَّتِ الأَرَانِبُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ يُوْمَا بَعْدَ يَوْمِ، تَخْرُجُ لِتَقْتَاتَ وَتَتَفَسَّحَ ثُمْ تَعُودُ بِشُرْعَةٍ إِلَى مَلْجَئِهَا. إِلاَّ الأَرْنُوبُ الرَّمَادِيُّ فَكَانَ يَعُودُ مُتَا خُرًا، وَطَالَمَا نَصَحَتْهُ أَمَّهُ، وَوَبَّحَتْهُ وَهَدَّدَتهُ، لَكِنْ مِنْ غَيْر فَائِدَةٍ.

ذَاتَ مَرُّةٍ اشْتَدُّ فُضُولُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ مَا وَرَاءَ السِّيَاجِ الْتَصَبَ وَاقِفًا عَلَى قَدَمَيْهِ وَاشْرَأَبْ بِعُنْقِهِ فَرَأَى بِطَاحًا شَاسِعَةً، عَلَى مَدُ الْبَصِرِ مَكْسُوّةً بِالْخُصْرَةِ، وَحَدَائِقَ غَنَّاءَةً شَاسِعَةً، عَلَى مَدُ الْبَصِرِ مَكْسُوّةً بِالْخُورِجِ فَبَحَثَ عَنْ مَنْفَدٍ وَجَدَاوِلَ رَقْرَاقَةً، حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ بِالْخُرُوجِ فَبَحَثَ عَنْ مَنْفَدٍ حَتَّى وَجَدَ بِحِرْقًا فِي السِّيَاجِ فَعَبَرَ مِنْهُ، وَرَاحَ يَرْكُضُ وَيَوْ فَي السِّيَاجِ فَعَبَرَ مِنْهُ، وَرَاحَ يَرْكُضُ وَيَوْ فَي السِّيَاجِ فَعَبَرَ مِنْهُ، وَرَاحَ يَرْكُضُ وَيَوْ فَي السَّيَاجِ فَعَبَرَ مِنْهُ وَوَعِبْطَةً وَمُولِ وَيَتَمَرَّعُ عَلَى الْحَشِيشِ بِصَدْرٍ مُنْشَرِحٍ وَقَلْبٍ يَفِيضُ شُرُورًا وَسَعَادَةً وَعَبْطَةً وَمَا أَحُلَاهَا يُنْ جَنَّةٍ سَاجِرَةٍ! مَا أَجْمَلَ الْحَبَاةً! وَمَا أَحُلَاهَا مِنْ غَيْرِ سِيَاجِ ! ....

اسْتَرْعَى الْتِبَاهَهُ حَقْلُ خَسَّ، دَخَلَهُ أَكَلَ ... وَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَرَحِهِ وَلَهْوِهِ، يَنِطُّ وَيَتَسَلَّقُ جُدُوعَ \*\*\* مَا مَا مُنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ عَادَ إِلَى مَرَحِهِ وَلَهْوِهِ، يَنِطُّ وَيَتَسَلَّقُ جُدُوعَ

الشُّحَر وَيَقْرضُ لِحَاءَهَا بِنَهَم.

بَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ رَأَى حَقْلَ ثُكَرَنْبٍ، فَهَالَهُ مَنْظُرُهُ، وَشَكْلُهُ الْمَلْفُوفُ، وَشَكْلُهُ الْمَلْفُوفُ، وَخَجْمُهُ الْمُسْتَدِيرُ وَأَوْرَاقُهُ الشَّدِيدَةُ الْخُضْرَةِ، وَالْمَلْفُوفُ، وَخَجْمُهُ الْمُسْتَدِيرُ وَأَوْرَاقُهُ الشَّدِيدَةُ الْخُضْرَةِ، وَخَلَ وَأَكَلَ مِنْهُ حَتَّى أُصِيبَ بِالتَّخْمَةِ، فَتَمَدَّدَ تَحْتَ وَرَقَةِ الْقَرْعِ، ثُمَّ غَفَا وَنَامُ نَوْمًا عَمِيقًا.



لَمَّا اسْتَفَاقَ مِنْ نَوْمِهِ وَجَدَ الشَّمْسَ مَالَتْ إلى الْمَغِيبِ، أَرَادَ الْعَوْدَةَ إِلَى حَيْثُ أُمَّهِ وَإِخْوَتِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، لَقَدْ نَسِيَ الطَّرِيقَ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ. حَاوَلَ أَنْ يَتَذَكَّرَ لَكِنَ الذَّاكِرَةَ خَانَتُهُ.

لَقَدْ ضَلَّ الْمِسْكِينُ طَرِيقُهُ، وَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْعَوْدَةِ، اللَّهُ ضَلَّ الْعَوْدَةِ، اللَّهُ اللَّهُ لِيَقْضِكِينُ الْمَنْ مَكَانِ آمِنِ يَلْحَأُ إِلَيْهِ لِيَقْضِكِي



لَيْلَتَهُ فِهِ، لَكِنَّ الْمِسْكِينَ دَاهَمَهُ اللَّيْلُ، فَإِذَا بِالطَّلَامِ يَنْتَشِرُ بِسُرْعَةِ، فَتَحَوَّلَتِ الْمَنَاظِرُ الطَّبِيعِيَّةُ الْحَمِيلَةُ الَّتِي اسْتَهْوَتُهُ وَالْحَدْتُ بِعَقْلِهِ مِنْ قَبْلُ إِلَى مَكَانٍ مُظْلِمٍ مُوحِشٍ، وَمُحِيفٍ وَالْحَدْتُ بِعَقْلِهِ مِنْ قَبْلُ إِلَى مَكَانٍ مُظْلِمٍ مُوحِشٍ، وَمُحِيفٍ وَرَهِيبٍ، هَبَّ الرِّيحُ فَتَحَرَّكَتِ الأَشْحَارُ يَمِينا وَشِمَالا فَخَالِهَا أَشْبَاحًا تَتَمَايَلُ، وَأَغْصَانُهَا الْمُتَدَلِّيَةُ تَحَيَّلُهَا يَدا عَمْلَاقٍ جَبَّارٍ تَمْتَدَّانِ إِلَيْهِ لِتَقْبِضَا عَلَيْهِ، وَحَفِيفُ أَوْرَاقِهَا عَلَى عَمْلَاقٍ جَبًا مِ تَمْتَدَّانِ إِلَيْهِ لِتَقْبِضَا عَلَيْهِ، وَحَفِيفُ أَوْرَاقِهَا عَلَى عَمْلَاقٍ جَبًا مِ تَمْتَدَّانِ إِلَيْهِ لِتَقْبِضَا عَلَيْهِ، وَحَفِيفُ أَوْرَاقِهَا بَدَا عَمْلَاقٍ جَبًا مِ تَمْتَدَّانِ إِلَيْهِ لِتَقْبِضَا عَلَيْهِ، وَحَفِيفُ أَوْرَاقِهَا بَدَا عَمْلَاقٍ جَبًا مِ تَمْتَدَّانِ إِلَيْهِ لِتَقْبِضَا عَلَيْهِ، وَحَفِيفُ أَوْرَاقِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْنَ فِي حِلْدِهِ قَشْعَرِيرَةً حَتَّى الْتَصْبَتُ لَهَا فَرُونَهُ، وَمِمّا زَادَ اللّهَ عَنْ وَدِيبُ الْحَشْرَاتِ اللّهِ كَتُلِهِ الْمُتَاتِ الْمُكَانَ خَوْفًا وَرَهْبَةً، فَخِيحُ الزَّواجِفِ، وَدَبِيبُ الْحَشْرَاتِ اللّهِ كَانَتْ تُحْدِثُ خَوْفًا وَرَهْبَةً، فَعْمِعُ الزَّوَاحِفِ، وَدَبِيبُ الْحَشْرَاتِ اللّهِي فَي قَلْبِهِ الْحَوْفَ.

اشْتَدُّ نَدَمُهُ وَمَلَأَتِ الْحَسْرَةُ قَلْبَهُ وَهُوَ يُرَدُّدُ بِصَوْتٍ

" يَا إِلَهِي...كَيْفَ أَقْضِي لَيْلَتِي وَحِيدًا فِي الْخَلَاءِ.. لَا غِطَاءَ ولَا فِي الْخَلَاءِ.. لَا غِطَاءَ ولَا فِرَاشَ وَلَا دِفَءَ إِخْوَتِي؟! فِرَاشَ وَلَا دِفَءَ إِخْوَتِي؟! مَنْ يَحْمِينِي إِنْ دَاهَمَنِسِي الْخَطَرُ؟! آهٍ مِنْ سُوءِ تَدْبِيرِي مَنْ يَحْمِينِي إِنْ دَاهَمَنِسِي الْخَطَرُ؟! آهٍ مِنْ سُوءِ تَدْبِيرِي

وَآهِ مِنْ حَمَاقَتِي ... هَذَا جَزَاءُ الْفُضُولِيّ وَالْمُغَامِرِ الْمُتَهَوِّرِ، لَوْ عَمِلْتُ بِنَصِيحَةِ أُمِّي مَا وَقَعْتُ فِيمَا أَنَا فِيهِ الآنَ"!
مَا أَنْ تَذَكَّرَ أُمَّهُ، حتى رَنَّ صَوْتُهَا الْحَنُونُ الْعَذْبُ فِي أَذُنَيْهِ: "لَا تَبْتَعِدُوا..لَا.." فَذَرفَتْ عَيْنَاهُ دُمُوعًا غَزِيرَةً وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: "كَيْفَ حَالُ أُمِّي عَيْنَاهُ دُمُوعًا غَزِيرَةً وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: "كَيْفَ حَالُ أُمِّي الْمِشْكِينَة؟ لَا شَلَ أَنَّهَا بَحَثَتْ عَنِي كَثِيرًا؟ وَإِنَّهَا تَتَعَدَّبُ

ېسَبېي".

وَيَنْهُمَا هُوَ غَارِقٌ فِي هَذَا التَّفْكِيرِ ظَهَرَتُ لَهُ فَخُأَةً أَشْبَاحُ فِي طَرَفِ الْغَلَاءَ الَّتِي كَانَتُ أَمَّهُ فِي طَرَفِ الْغَلَاءَ الَّتِي كَانَتُ أَمَّهُ تَحَدِّرُهُ مِنْهَا فَعَرَفَهَا. إِنَّهَا ثَعْلَبَةٌ بِرِفْقَةِ أَوْلاَدِهَا، خَرَجُوا لِمُحَدِّرُهُ مِنْهَا فَعَرَفَهَا. إِنَّهَا ثَعْلَبَةٌ بِرِفْقَةِ أَوْلاَدِهَا، خَرَجُوا لِلْقَنْصِ، فَكَانَتُ تَحُنَّهُمْ عَلَى الشَّجَاعَةِ وَالْجُرْأَةِ وَعَدَمِ الرَّجُوعِ إِلَى الْوَرَاءِ، وَبِلَهْجَةٍ جِدُّ صَارِمَةٍ تُلِحُ عَلَيْهِمْ: "يَا الرَّجُوعِ إِلَى الْوَرَاءِ، وَبِلَهْجَةٍ جِدُّ صَارِمَةٍ تُلِحُ عَلَيْهِمْ: "يَا أَعِزَائِي لَا تَتُرْكُوا الْعُواطِفَ تَتَمَرُّبُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، كُونُوا أَعْوَاطِفَ تَتَمَرُّبُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، كُونُوا أَعْوَاطِفَ تَتَمَرُّبُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، كُونُوا أَعْوَاعِهَ اللَّهُ الْمَعَلَقَ مَنْ مَعَلَيْهِ أَنْ يَعْرِسَ أَطَافِرَهُ الْحَادَةُ، وَيُمَرُّقُ لَحُمَهَا أَنْفَلَتُ مِنْ مَحَالِيهِ وَيَعْهُمْ الْأَرَائِبُ فَهِي إِنَا مَعْمَلِ أَحْدُكُمْ عَلَى فَرِيسَةٍ لاَ بُدُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِسَ أَطَافِرَهُ الْحَادَةُ، وَيُمَرُّقَ لَحْمَهَا وَيَنْ يَعْرِسَ أَطَافِرَهُ الْحَادَةُ، وَيُمَرُّقَ لَحْمَهَا وَيَنْهُمْ عَلَى فَرِيسَةٍ لاَ بُدُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرَبُوا يَتُهَا وَأَنْ يَعْرِسَ أَطَافِرَهُ الْحَادَةُ، وَيُمَرِّقُ لَحُمْهَا وَيَنْهُمْ عَلَى فَرِيسَةٍ لاَ بُدُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِسَ أَطَافِرَهُ الْحَادَةُ، وَيُمَرِّقُ لَنْ مَحَالِيهِ وَيَنْهُمْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ طَعْمًا".

كُلُّ مَا قَالَتُهُ الْأُمُّ التَّعْلَنَةُ - وَصَلَ إِلَى مَسْمَعِ الْأَرْنُوب، فَتَمَنَّكُهُ هَلَعٌ شَدِيدٌ، الْكُمَشَ عَلَى نَفْسِه، حَتَّى صَار صَغِيرًا جَدُّ، أَسْنَالُهُ تَصْطَكُ وَجَسْمُهُ يَرْتُجِفُ مِنَ الْحَوْفِ وَقَلْلُهُ نَعْتَصِرُ أَلَمًا وَمَرَارِةً مِنْ شَدِّهِ اللَّذَهِ.

بَكَى الأَرْنُولُ الصَّعِيرُ فِي ضَمْتِ وَهُوَ يُعَاتِبُ نَفْسَهُ وَ يَنُومُهُ وَ يَنْدُنُ حَطَّهُ التَّعِسَ الَّذِي فَدَهُ إِلَى هَدِهِ الْمِحْمَةِ، تُمَّ نَاحَ. "يَا وَيْبِي مِنْ شُوء تَدْبِيرِي، يَاوَنْحِي مِمَّا فَعَلْتُ، لِمَ خَرَجْتُ ...لِمَ الْحَنَرُانُ لَسِّنَاحَ ... لِللهِ التَّعَدُّتُ عَلْ



إِخْوَتِي وَأُمِّي لِمَ خَالَفْتُ نَصِيحَةَ أُمِّي؟!. يَا وَيْلِي مِمَّا يَتْتَظِرُنِي، يَا وَيْجِي مِنْ سُوءِ خَاتِمَتِي، سَيْمَرِّقُونَنِي بِأَنْيَابِهِمْ، وَأُصْبِحُ لُقْمَةً سَاتِعَةً فِي بِأَنْيَابِهِمْ، وَأُصْبِحُ لُقْمَةً سَاتِعَةً فِي بِأَنْيَابِهِمْ، وَأُصْبِحُ لُقْمَةً سَاتِعَةً فِي بِأَنْظَافِرِهِمْ، إِلَى أَيْنَ أَهْرَبُ؟ إِنْ تَحَرَّكْتُ مِنْ مَكَانِي أَصِيرُ فِي رَمْشَةِ عَيْنِ بَيْنَ الْمَخَالِبِ وَإِنْ بَقِيتُ هُنَا فَلَنْ أَنْجُو مِنْهُمْ، وَبُعْ بَنْ مَكَانِي أَصِيرُ فِي رَمْشَةِ عَيْنِ بَيْنَ الْمَخَالِبِ وَإِنْ بَقِيتُ هُنَا فَلَنْ أَنْجُو مِنْهُمْ، وَبُعْمَلُ؟ يَا إِلَهِي نَجْنِي مِنْ هَذِهِ الْمِحْنَةِ، لَقَدْ جَيْتُتُ عَلَى نَفْسِي، مَا الْعَمَلُ؟ يَا إِلَهِي نَجْنِي مِنْ هَوُلًاءِ. لَوْ أَنْجُو وَأَرْجِعُ إِلَى أُمِي الْعَمَلُ؟ يَا إِلَهِي نَجْنِي مِنْ هَوُلًاءِ. لَوْ أَنْجُو وَأَرْجِعُ إِلَى أُمِي وَلَامْتَتِلَ لَا وَامِرِهَا، وَلاَ أَعْصِينَهَا أَبَدُ، يَا إِلٰهِي لَيْتَنِي أَسْلَمُ مِنْ شَرِّهِمْ، وَلَامْتَتِلَ لَا وَامِرِهَا، وَلاَ أُعْصِينَهَا أَبَدُ، يَا إِلٰهِي لَيْتَنِي أَسْلَمُ مِنْ شَرِّهِمْ... وَأَعُودُ إِلَى أُمِي أُمِي وَلَامْتَتِلَ لَا وَامِرِهَا، وَلاَ أَعْصِينَهَا أَبَدُ، يَا إِلٰهِي لَيْتَنِي أَسْلَمُ مِنْ شَرِّهِمْ... وَأَعُودُ إِلَى أُمِي وَالْمَتِيلُ لَا أَبِي مِنْ مَعْ عَائِلَتِي. أَسْلَمُ مِنْ شَرِّهِمْ... وَأَعُودُ إِلَى أُمِي وَالْمَتِيلُ مَنْ مَعْ عَائِلَتِي.

لَّعَمْ يَا أَرْنُوبُ لَقَدْ خَالَفْتَ نَصِيحَةَ أُمِّكَ وَاتَّبَعْتَ هَوَاكَ وَهَا أَنْتَ تَتَعَدَّبُ وَحُدَكَ فِي الْخَلَاءِ وَتَقَاسِي عَذَابًا أَلِيمًا وَهَا أَنْتَ تَتَعَدُّبُ وَحُدَكَ فِي الْخَلَاءِ وَتَقَاسِي عَذَابًا أَلِيمًا وَلاَ تَعْلَمُ كَثِيرًا وَلاَ تَعْلَمُ كَثِيلًا تَعْلَمُ كَثِيرًا مَعْلَمُ كَثِيرًا عَلَمُ تَعْدَأُ مُنْذُ غِيَابِكَ، لَقَدْ فَتَشَتُ كَمَا أَتُعْبُتَ أُمِّكَ فَهِي لَمْ تَهْدَأُ مُنْذُ غِيَابِكَ، لَقَدْ فَتَشَتُ عَنْكَ، وَسَأَلَتْ كُلُ شُكَ اللهُ تَهْدَأُ مُنْذُ غِيَابِكَ، لَقَدْ فَتَشَتُ عَنْكَ، وَسَأَلَتْ كُلُ شُك الله تَهْدَأُ مُنْذُ غِيَابِكَ، لَقَدْ فَتَشَتْ عَنْكَ، وَسَأَلَتْ كُلُ شُك الله الْمَزْرَعَةِ مِنْ طُهُ وِرِ،

طَأْطًا الْكَلْبُ تُوتُو رَأْسَهُ وَغَرَسَ خَيَاشِمَهُ فِي الأَرْضِ وَرَاحَ يَقْنَفِي آثَارَ الأَرْنُوبِ، مُعْتَمِدًا عَلَى حَاسَةِ شَمَّهِ الْفَوِيَّةِ وَرَاحَ يَقْنَفِي آثَارَ الأَرْنُوبِ، مُعْتَمِدًا عَلَى حَاسَةِ شَمَّهِ الْفَوِيَّةِ النِّي يَمْتَازُ بِهَا، ثُمَّ الْطَلَقَ كَالسَّهُم يَحْرِي وَسَطَ الْحُقُولِ النِّي يَمْتَازُ بِهَا، ثُمَّ الْطَلَقَ كَالسَّهُم يَحْرِي وَسَطَ الْحُقُولِ وَالْمُرُوجِ وَبِفَضْلِ أَرْجُلِهِ الْمُكَيَّفَةِ لِلْحَرْيِ اسْتَطَاعَ أَلْ يَقْطَعَ مَسَافَة كَبِيرَةً فِي ظُرُّفٍ وَجِيزٍ،

فَإِذَا بِالثَّعْلَبَةِ وَأُوْلَادِهَا يَحُومُونَ حَوْلَ مَعْبَإِ الْأَرْبُوبِ وَهُمْ فِي حَالَةِ تَأَهُّبِ قُصُوى، كَشَّرَ الْكَلْبُ تُوتُو عَنْ أَنْيَابِهِ ثُمَّ وَمُونَ وَعَلَابُ تُوتُو عَنْ أَنْيَابِهِ ثُمَّ وَمُحَرَ وَعَوَى عُواءً دَوَى لَهُ الْمَكَانُ فَدَارَتْ مَعْرَكَةٌ حَامِيَةً، وَمُحَرَ وَعَوَى عُواءً دَوَى لَهُ الْمَكَانُ فَدَارَتْ مَعْرَكَةٌ حَامِيَةً، يَنْ الثَّعْلَبَةِ وَالْكَلْبِ تُوتُو، انْتَصَرَ تُوتُو وَهَرَبَتِ الثَّعْلَبَةُ مَعَ أَوْلَادِهَا فِي اتّحَاهِ الْحَبَل.

وَقَفَ الْكَلْبُ ثُوتُو وَقْفَةَ الْبَطَلِ الشَّحَاعِ يَرْمُقُ النَّعْلَبَةَ الْبَطَلِ الشَّحَاعِ يَرْمُقُ النَّعْلَبَةَ بِنَظَرَاتٍ مِنْ زَهْوٍ وَالْتِصَارِ، دُونَ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَنِ النَّبَاحِ مُعَبِّرًا بِنَظَرَاتٍ مِنْ زَهْوٍ وَالْتِصَارِ، دُونَ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَنِ النَّبَاحِ مُعَبِّرًا بِهِ عَنْ الْتَصَارِهِ وَقَهْرِهِ لِلْأَعْدَاءِ وَكَانَ الصَّدَى يُودَدُ لُبَاحَهُ بِهِ عَنْ الْتَصَارِهِ وَقَهْرِهِ لِلْأَعْدَاءِ وَكَانَ الصَّدَى يُودَدُ لُبَاحَهُ بِهِ عَنْ الْتَصَارِهِ وَقَهْرِهِ لِلْأَعْدَاءِ وَكَانَ الصَّدَى يُودَدُ لُبَاحَهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ ا

مِنْ كُلُّ جِهَةٍ.

مَا أَنْ سَمِعَ الأَرْنُوبُ الرَّمَادِيُّ الْكَلْبَ تُوتُو حَتَّى بَرَزَ مِنْ مَخْبَئِهِ وَهُو فِي أَسْوَءِ حَالٍ، عَيْنَاهُ تَفِيضُ دُمُوعًا غَرِيرَةً حَتَّى مَخْبَئِهِ وَهُو فِي أَسْوَءِ حَالٍ، عَيْنَاهُ تَفِيضُ دُمُوعًا غَرِيرَةً حَتَّى بَلَتْ فَرْوَتَهُ الرَّمَادِيَّةَ. وَجِسْمُهُ يَرْتَعِشُ كَوَرَقَةٍ فِي مَهَبُ الرَّيحِ مِنْ شِدَّةِ الْبَحَوْفِ وَالرَّطُوبَةِ، مَسَحَ دُمُوعَةً وَأَشْرَعَ الرَّيحِ مِنْ شِدَّةِ الْبَحَوْفِ وَالرَّطُوبَةِ، مَسَحَ دُمُوعَةً وَأَشْرَعَ لَحْوَ الْكَلْبِ تُوتُونَ. ثُمَّ اعْتَلَى ظَهْرَهُ.

وَرَاحَ الْكُلْبُ تُوتُو يَغُدُو بِهِ بَيْنَ الْمُرُوجِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، إِلَى أَنْ وَصَلاَ إِلَى الْمَزْرَعَةِ.

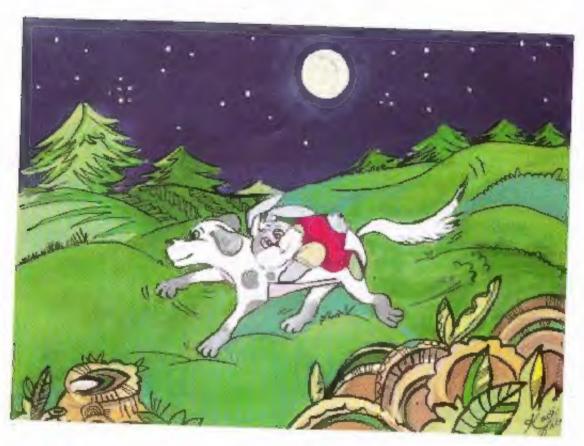

وَجَدَ الأَرْنُوبُ الرَّمَادِيُّ أُمَّهُ فِي الإِنْتِظَارِ، شَكَرَتِ الأَرْنُوبَةُ لَبُلُوبَةُ الْكُلْبَ تُوتُو عَلَى صَنِيعِهِ وَسَهْرِهِ وَشِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى لَبُلُوبَةُ الْكُلْبَ تُوتُو عَلَى صَنِيعِهِ وَسَهْرِهِ وَشِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى هَنّاءِ وَسَلَامَةِ الْمَرْرَعَةِ، وَدَعَتْ لَهُ بِطُولِ الْعُمْرِ وَالسَّعْدِ. هَنّاءِ وَسَلَامَةِ الْمَرْرَعَةِ، وَدَعَتْ لَهُ بِطُولِ الْعُمْرِ وَالسَّعْدِ. طَوَّقَتْ الأُمَّ صَغِيرَهَا وَضَمَّتُهُ إِلَى صَدْرِهَا فَقَبَلَتْهُ، ثُمَّ عَاتَبَتْهُ طَوَّقَتْ الأُمَّ صَغِيرَهَا وَضَمَّتُهُ إِلَى صَدْرِهَا فَقَبَلَتْهُ، ثُمَّ عَاتَبَتْهُ عَلَيْمُ مَغِيرَهَا وَضَمَّتُهُ إِلَى صَدْرِهَا فَقَبَلَتْهُ، ثُمَّ عَاتَبَتُهُ عَلَيْمُ مَغِيرَهَا وَطَيْشِهِ اللّهِي كَادَ يُوْدِي بِهِ إِلَى عَلَى مُخَالَفَتِهِ لِنَصِيحَتِهَا وَطَيْشِهِ اللّهِي كَادَ يُوْدِي بِهِ إِلَى الهَلَاكِ.

أَخَدَدَتِ الْأَرْنُوبَةُ لَبْلُوبَةُ أَرْنُوبَهَا الرَّمَادِيُّ إِلَى حَيْثُ إِخْوَتِهِ،

فَرِخُوا بِعَوْدَتِهِ، ثُمَّ أَنَّبُوهُ عَلَى شُلُوكِهِ الْمشِينِ، وَمَا سَبَّبَهُ لَهُمْ وَلَامِهِمْ مِن قَلَق وَحُرْنٍ، اعْتَذَرَ لَهُمْ جَمِيعًا دُونَ أَنْ يَرْفَعَ وَلَامِهِمْ مِن شِدَةِ الْخَجَلِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أُمِّهِ مُحْتَشِمًا وَبِصَوْتٍ وَأُسَهُ مِنْ شِدَةِ الْخَجَلِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أُمِّهِ مُحْتَشِمًا وَبِصَوْتٍ حَزِينٍ كَرَّرَ لَهَا اعْتِذَارَهُ؛ ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِمْ مَا جَرَى لَهُ، وَمَا حَزِينٍ كَرَّرَ لَهَا اعْتِذَارَهُ؛ ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِمْ مَا جَرَى لَهُ، وَمَا كَانَ يَشْعُرُ بِهِ وَهُو بَعِيدٌ عَنْهُمْ، وَمَا سَمِعَهُ مِنَ الثَّعْلَبَة لِأَوْلاَدِهَا، وَكَيْفُ أَفْلِتَ مِنْ مَوْتٍ أَكِيدٍ، بِمَجِيءِ الْكَلْبِ



بَكَتِ الْأَرَانِبُ، مِتَأَلِّمَةً، بِمَا وَقَعَ لَأَخِيهِمْ، فَقَالُوا لَهُ جَمِيعًا: "حَمْدًا لِلَّهِ عَلَى سَلاَمَتِكَ، فَلْتَكُنْ هَذِهِ التَّجْرِبَةُ عِبْرَةً لَكَ وَلَنَا. فَكُلُّ مَنْ لَمْ يُفِدُهُ النُّصْحُ يَدْفَعُ ثَمَنًا غَالِيًا وَيُصْبِحُ عُرْضَةً لِلْهَلَاكِ، فَنَكُونُ الصُّغَارُ يَنْبَغِي دَائِمًا أَنْ نَسْمَعَ نُصْنَحَ الْأَقَارِب وَٱهْلِ التَّجَارِبِ، لاَ سِيُّمَا نُصْحَ أُمُّنَا لأَنَّهَا ذَاتُ عَقُل وَافٍ وَرَأْي فِي الْوَعْظِ صَائِب".

سَامَحَتِ الْأُمُّ لَيْلُوبَةُ صَغِيرَهَا ثُمَّ تَمَدُّدَتْ عَلَى الْفِرَاش وَالْتَفَّتْ حَوْلَهَا صِغَارُهَا فَدَرُّتْ لَهُمْ حَلِيبًا دَافِئًا فَرَضَعُوا

وَ ثَامُوا نَوْمًا هَنِيثًا.

هَكَٰذَا يَا أَطْفَالُ يَكُونُ جَزَاءُ كُلِّ مَنْ يُخَالِفُ نَصَائِحَ مُرَبِّيهِ، فَالأَوْلِيَاءُ يَوَدُّونَ لأَبْنَائِهِمُ الْحَيْرَ وَالنَّجَاحَ وَالْهَنَاءَ لَمَّا يَمْنَعُونَ صِغَارَهُمْ مِنْ فِعْلِ شَيْءٍ مَا، وَلَا بُدُّ أَنَّ الْمَضَرَّةَ فِي فِعْلِهِ وَأَنَّ الْخَيْرَ وَالسَّلَامَةَ فِي تَرْكِهِ.

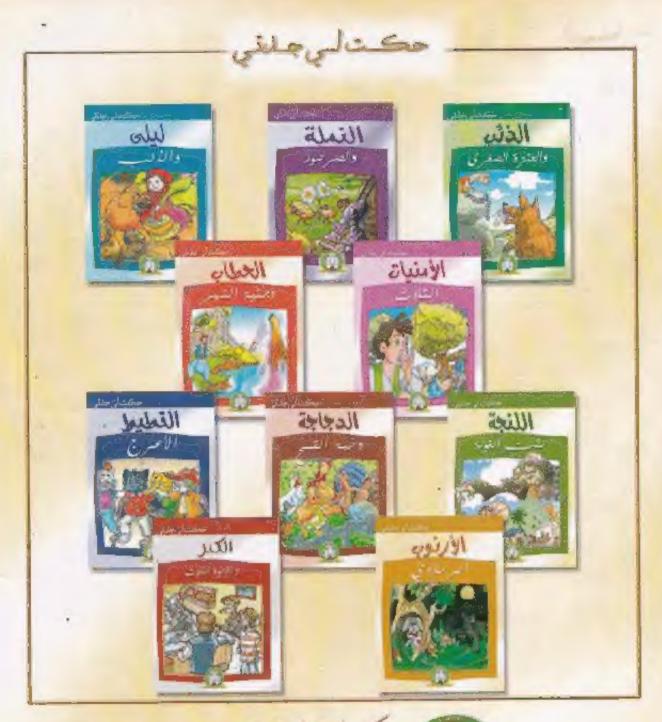

Datable en France par

## Orientica

This me Vaucouleurs - 750 1 Paris - M. Couronnes Tes, 100 45 06 57 84 - Paris 10 75 72 35 54 Silo: seve prientica con 8 mail: Intotoprientica con



كل العقوق معفوظة والمحتبة الخضراء والمحتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزيع

1 أ شارع الزواوة الشراقة الجزائر E-mail: bibliotheque\_verte@yahoo.com www.byerte.net